



في عَصْرِ الدّوْلَةِ الإِسْلامِيَّةِ الْكُبْرَى السَّمَّتَرَامِيَةِ الْأَطْرَافِ . . وبالتَّحْديد فِي عَهْدِ الخَلِيفَةِ الْعَبَّاسِيِّ « عَضُدِ الدُّوْلَةِ » حَدَثَتْ هذهِ القَصَّةُ الطَّرِيفَةُ . .

في ذَلِكَ الْعَصْرِ الْبَعِيدِ كَانَ النَّاسُ يُسَافِرُونَ مِنْ بَلَدِ إِلَى بَلَدَ عِلَى مَلَدَ عَلَى طُهُورِ الدَّوابُ كَالْحَيْلِ والْحَمِيرِ والْبِغَالِ والجِّمَالِ. أوْ يُسَافِرونَ في الْبَحْرِ عَلَى ظُهُورِ السُّفُنِ الشَّرَاعِيَّةِ ، فَلَمْ تَكُنِ السَّيَّارَاتُ



والقطاراتُ والطَّائِراتُ والسُّفُنُ الَّتِي تَعْمَلُ بِمُحَرِّكَاتٍ قَد اخْتُرِعَتْ بَعْدُ . .

وكَانَ النَّاسُ يَحْمِلُونَ مَعَهُمْ أَمُوالَهُمْ مِنْ بَلد إِلَى بَلَد ، وكَانَتُ هَذه الأَمْوالُ عُرْضَةً للسَّرِقَة والضَّياع ، حَيْثُ لمْ تكُنْ هُنَاكَ بَنُوكٌ ، ولا مَصَارِفُ لِيَحْفَظَ النَّاسُ فِيهَا أَمْوالَهُمْ ، أوْ يُحَوِّلُوهَا إِلَى الْبَلَد الَّذي يَقْصِدُونَهُ . .

وَفَى ذَلِكَ الْعَصْرِ الْبَعِيدِ ، قَرَّرَ رَجُلٌ خُرَاسَانِيِّ الْخُرُوجَ مِنْ بَلَده ، خُرَاسَانِيِّ الْمُكرَّمَة ؛ بَلَده ، خُرَاسَانَ ، قاصدًا بَيْتَ اللَّه الْحَرَامَ في مَكَّةَ الْمُكرَّمَة ؛



لأَدَاءِ فَرِيضَةِ الْحَجُ ، وزيارَة قَبْرِ الرَّسُولِ ﷺ في الْمَدينة الْمُنورَة . . ولَـمَّا كَانَتِ الأَمْوالُ التي سَيَحْمِلُهَا الْخُراسَانِيُّ مَعَهُ أَمْوالاً كَثِيرةً وتَفُوقُ نَفَقَات رِحْلَته إلَى الأَراضِي الْحجَازِيَّة ، فَقَدْ قَرَر كَثِيرةً وتَفُوقُ نَفَقَات رِحْلَته إلَى الأَراضي الْحجَازِيَّة ، فَقَدْ قَرَر أَنْ يَشْتَرِي بالأَمْوالِ الزَّائدة عَنْ حَاجَتِه عِقْدًا مِنَ الْمَاسِ ، أَنْ يَشْتَرِي بالأَمْوالِ الزَّائدة عَنْ حَاجَتِه عِقْدًا مِنَ الْمَاسِ ، يَسْهُلُ عَلَيْهُ أَنْ يُخْفِيهُ بَيْنَ مَتَاعِه ، فَالا يَكُونُ عُرْضَةً للضَياعِ أو السَّرِقَة مِنَ اللَّصوصِ وقُطًاعِ الطَّرُق . .

اشْتَرَى الْخُرَاسَانِيُّ عَقْداً نَادِرًا مِنَ الْمَاسِ بِٱلْفِ دِينَارِ ذَهَبًا ، وَأَلْفُ دِينَارِ ذَهَبًا ، وَأَلْفُ دِينَارِ فَهَا ، .

مَرُّ الْخُرَاسَانِيُّ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الأَرَاضِي الْحِجَازِيَّة بِمَدينَة بَغْدَادَ ، وهِي في ذَلِكَ الْوَقْتِ عَاصِمَةُ دُوْلَةِ الْخِلافَةِ ، ومَدينَةٌ مِنْ أَغْنَى مُدُّنِ الْعَالَمِ ، وأَكْثَرِهَا بَهَاءً وثَرَاءً . .

وهُنَاكَ تَهَيَّا للسَّفَرِ معَ قَافِلَة مِنَ الْحُجَّاجِ ، لَكِنَّ النَّاسَ حَذَّرُوه مِنْ حَمْلِ هَذَا الْعَقْد الشَّمِينَ مَعَهُ ، خَشْيَة سَرِقتِه مِنْ قُطُّاعَ الطُّرِقِ الَّذِينَ يَتَربَّصُونَ بِالْقُوافِلِ فِي الصَّحْراء ، ويسْطُونَ عَلَى الطُّرق الَّذِينَ يَتَربَّصُونَ بِالْقُوافِلِ فِي الصَّحْراء ، ويسْطُونَ عَلَى الأُمُوالِ والْمُمْتَلَكَاتِ ، فَحَزِنَ الْخُراسَانِيُّ حُزِنًا شَدِيدًا ، ونَدمَ الأُمُوالِ والْمُمْتَلَكَاتِ ، فَحَزِنَ الْخُراسَانِيُّ حُزَنًا شَدِيدًا ، ونَدمَ عَلَى تَسَرَّعِه فِي شراء ذَلِكَ الْعَقْدِ الشَّمِينِ مِنَ الْمَاسِ ، وكَادَ يَلْغِي رِحْلتَهُ لِلْحَجُ ويَعُودُ إِلَى بَلَدَهِ ، لَوْلا أَنُّ وَاتَتْهُ فِكُرةً ، وهِي أَنْ يُلْغِي رِحْلتَهُ لِلْحَجُ ويَعُودُ إِلَى بَلَدَهِ ، لَوْلا أَنُ وَاتَتْهُ فِكُرةً ، وهِي أَنْ

يَتْرُكَ الْعِقْدَ الشَّمِينَ أَمَانَةً لَدَى أَحَد تُجَارِ بَعْدَادَ الْمُتُصِفِينَ بالأَمَانَةِ، حَتَّى يَعُودَ مِنَ الأَراضِي الْحِجَازِيَّةِ فَيَسْتَرِدَّهُ، عَائِدًا بِهِ إِلَى خُرَاسَانَ..

وفى ذَلِكَ الْوَقْتِ مِنَ الزَّمَنِ ، كَانَ النَّاسُ يُودِعُونَ أَمَانَاتِهِمْ لَدَى النَّاسُ يُودِعُونَ أَمَانَاتِهِمْ لَدَى المُتَصفِينَ بِالأَمَانَة ، ثُمَّ يَعُودُونَ ويَسْترِدُونَهَا ، فِي أَيُّ وَقْتِ شَاءُوا ..



سَأَلَ الْخُراسَانِيُّ عَن رَجُلِ مِنْ أَهْلِ بَغْدَادَ يَتَصِفُ بِالأَمَانَة ، فَدَلَهُ النَّاسُ عَلَى عَطَّارِ مَشْهُورُ بِالأَمَانَة فِي سُوقَ بَغْدَادَ ، ويُدْعَى التَّاجِرَ ( فَحْرَ الدِّينِ ) فَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ حَامِلاً عَقْدَهُ الشَّمِينَ ، وقَدْ لَفَّهُ في قِطْعَة حَرِيرِ خَضْراء ...

كَانَ التَّاجِرُ فَخْرُ الدِّينِ جَالِسًا فِي حَانُوتِ عِطَّارِتِهِ، فَأَلقَى الْخُرَاسانيُّ عَلَيْه السَّلامَ . . ثمَّ قَالَ :

ـ سَمِعْتُ الكَثيرَ عَنْ نَزَاهَتكَ وأَمَانَتكَ وصدُقكَ . . .

فقالَ الْعَطَّارُ في تُواضع :

مهٰذَا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ، فالأَمَانَةُ والصِّدْقُ هُمَا أَهَمٌ صِفَتَيْنِ يَجِبُ أَنْ يَتَحلَّى بهمَا التَّاجرُ . .

وأضافَ الْخُراسَانيُّ قَائلاً ، وقد اسْتَوْثَقَ من أَمَانته :

-لِهِـذَا جِئْتُ أُسْتَوْدِعُكَ هذهِ الأَمَانَةَ ، حَتَّى أَعُودَ مِنْ أَدَاءِ مَنَاسِكَ الْحَجِّ . .

فَنظر إليه العطار ، قَائلا :

ما الأمانَةُ الَّتِي تُودُّ تُرْكَهَا عندى ؟!

فَفَتَحَ الْحُرَاسَانِي لَاللَّفَافَةَ الْحَرِيرِيَّةَ ، وأَخْرَجَ مِنَّهَا عِقْدَهُ الثَّمِينَ ، قَائلاً :

- هَذَا الْعَقْدُ ..

وَنَظَرَ العَطَّارُ إِلَى الْعِقْدِ ، مُتَأَمَّلاً إِيَّاهُ فِي انْبِهَارِ . . ثَمَّ قَالَ : -عَقْدٌ ثَمِينٌ مِنَ الْمَاسِ الْحُرُ . . لَمْ أَرَ فِي حَيَاتِي عِقْدًا بِهَذِهِ الرَّوْعَةِ . . فَقَالَ الْخُراسَانِيُّ :

لقَدْ خَشِيتُ عَلَيْهِ مِنَ السَّرِقَةِ أَوِ الضَّيَاعِ فِي الطَّرِيقِ ، ولَهذَا جَنْتُكَ بِه ؛ لتَحْفظُهُ لِي حَتَّى أَعُودَ ..

فَتُبَسَّمُ العَطَّارُ قَائلاً:

- حَجٌّ مَبْرُورٌ وَذَنْبٌ مَغْفُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ يَا أَخِي . . اذْهَبْ سَالَمًا ،



وَعُدْ سَالِمًا ، ولا تخشَ عَلَى عِقْدِكَ شَيْئًا ، فَهُو َ فِي الْحِفْظِ وَالصَّوْن ، وتَسْتَطيعُ أَنْ تَسْتردَّهُ فِي أَيِّ وقْتِ تَشَاءُ . .

فَشَكَرَهُ الْخُرَاسَانِيُّ ، واسْتَأْذَنَ فِي الانْصَرافِ ، حتَّى يَلْحَقَ بالقَافلَة الْمُسافرَة إلى مَكَّةَ الْمُكرَّمَة لأَدَاء فَريضَة الْحَجِّ . .

أمًّا الْعَطَّارُ الْمُتَّصِفُ بالأَمَانةِ ، فقَدْ أَخَذَ يُقَلَّبُ الْعَقْدَ بِيْنَ يَدَيهِ ، ويَنْظُرُ إِلَيْه بإعْجَاب، وهُو يَقُولُ لنَفْسه :

-هذا عقْدٌ نَادرٌ ولا يُوجَدُ في سُوق بَعْدَادَ كُلِّهَا عَقْدٌ مِثْلُهُ ..

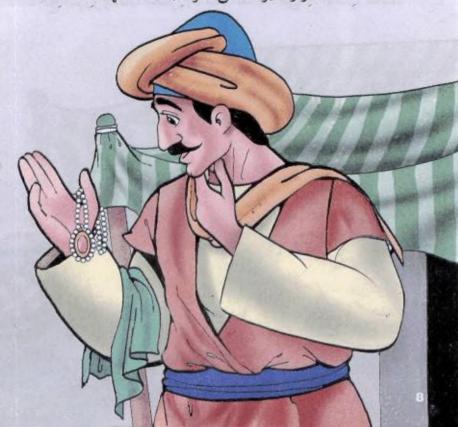

# لَوْ أَنَّنِي أَمْتَلِكُ عَقْدًا مِثْلَهُ ؟!

ثُم الْعَطَّارُ الْعَقْدَ في لفَافته ، ووضَعَهُ مَعَ بَقَيَّةِ الأَمَانَات .. مَضَتْ أَيَّامٌ وأَسَابِيعُ وشُهُورٌ ، والْعَقْدُ الشَّمِينُ مُودَعٌ في خَزَانَةِ الْعَطَّارِ ، الَّذي وَسُوسَ لَهُ الشَّيْطَانُ بِخِيانَةِ الأَمَانَةِ والاستيلاءِ على الْعَقْد ، وَظَلَّ يُوسُوسُ لَهُ لَيْلَ نَهَار ، حَتَّى ضَعَفَتْ نَفْسُهُ وتَاقَ إلى خيانة الأَمَانَة ، والاستيلاء على الْعقد ...



وَذَاتَ يَوْمُ عَادَ الْخُراسَانِيُّ مِنَ الْحَجِّ ، فَتَوجَّهَ إِلَى حَانُوتِ الْعَطَّارِ فَخْرِ الدَّينِ ، فألقى عَلَيهِ السَّلاَمَ . . ثُم تَقَدَّمَ مِنْهُ مُصَافِحًا فَي حَرَارَة ، وقالَ لَهُ :

- أيُّها الْعَطَّارُ الأَمِينُ الصَّدُوقُ ، لَمْ أَجِدْ مَا أَعَبَّرُ لَكَ بِهِ عَنْ مَدَى شُكْرِى وَتَقْديرى لأَمَانَتِكَ ، سِوَى هَذِهِ الهَدِيَّةِ المُتُواضِعةِ ، وأرْجُو أَنْ تَقْبَلَهَا منَى . .

وقدَّمَ لهُ عَبَاءةً مِنَ الصُّوف . . وَبرَغْمِ أَنَّ الْعَطَّارَ فَخْرَ الدَّينِ قَدْ تَعَرَّفَهُ مُنْدُ الْوَهْلةِ الأُولَى ، إِلاَّ أَنَّهُ تَظَاهَرَ بِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ لَهُ ، وقَالَ : عَرَّفَهُ مُنْدُ الْوَهْلةِ الأُولَى ، إِلاَّ أَنَّهُ تَظَاهَرَ بِعَدَمِ مَعْرِفَتِهِ لَهُ ، وقَالَ : عَرَّفَتُهُ مَنْكَ بِأَيَّةٍ مُنَاسَبَة ، وأَنَا لمْ يَسْبِقْ لَى مَعْرِفَتُكَ ، أو التَّعَامُلُ مَعَكَ ؟ !

فَقَالَ الْخُراسَانِيُّ مُعَرِّفًا نَفْسَهُ :

- أنَّا صَاحِبُ الْعَقْد . .

فقال العطَّارُ:

-أي عقد ؟!

فْقَالَ الْخُراسَانِيُّ مُذَّكِّرًا إِيَّاهُ :

- الْعَقَّدُ الْمَاسِيُّ ، الَّذِي أُوْدَعْتُهُ أَمَانَةً لَدَيْكَ ، حَتَّى أَعُودَ مِنْ أَدَاءِ فَرِيضَةِ الْحَجِّ . . لَقَدْ عُدْتُ لأَسْتَرِدُهُ . . فَقَالَ الْعَطَّارُ مُتَهَكِّمًا :

- أَنَا لا أعرفُكَ ، ولا أَفْهَمُ عَنْ أَيُّ شَيْءٍ تَتَحَدَّتُ ؟!

### فَقَالَ الْخُرَاسَانِي :

- العقد الذي كان ملفوفا في قماشة خضراء .. تذكر يا أخى فهذا العقد كُلُ ما تبقى لى من مال ، وأنا أريد العودة إلى بلدى.. وظل الخراساني المسلكين يذكر العطار ، لكن العطار ظل على إنكاره حتى صاح مهددا :



- جئتنى بهدية تافهة ؛ لندعى على بعقد ثمين أيها اللص المخادع . . اغرب عن وجهى، وإلا حطمت رأسك . .

وتجمّع بعضُ التُجَارِ من أعلَابِ الْحوانيت في سُوق بغّداد لفضَ المُشاجرة بينهُما ومعرفة ما حدث ، فقال العطار :

دِذلك اللَّصُّ الْـمُخادعُ يدّعي أنَّهُ أعطاني عقدًا تمينًا لأحفظه له على سبيل الأمانة ، وجاء ليسترده ..

وشرح لهُمُ الْخُراساني المسكين قصة العقد من البداية إلى النهاية ، لكن أحدا لم يصدقه . . فالجميع يعرفون أن العطار موصوف بالصدق والأمانة . ولا يمكن أن يطمع في أي شيء ، حتى لو كان عقدا من الماس، وهُم لا يعلمون أن الشيطان قد وسوس له بالاستيلاء على العقد . .

وتعاون البحميع على طرد الخراساني المسكين ، حتى الا يُشوّه بصياحه سُمعة العطار المشهور بالأمانة ، فجلس المسكين في ركن خارج السوق ، وأخذ يبكي حظه التعس الذي أوقعه في ذلك العطار .. وراح يفكر في طريقة يحصُل بها على نقود ليعود بها إلى بلده . بعد أن طردة العطار عدة مرّات ، ويئس من إعادة العقد ..

وبينما هُو على هذه الحال ، أشفق عليه بعض النّاس وسألُوهُ

عن سبب حُرْنه وبكائه ، فقص عليهم الْخُراساني قصّته ، فصحه بعضه ان يتوجه إلى قصر الخليفة عضد الدولة ، الذى اشتهر بذكائه ، وإقراره العدل بين الناس ، فهو الوحيد في هذه المدينة الذى يستطيع حل غُمُوض اللّغز ، وإعادة الْعقد إليه . . توجه الْخُراساني إلى قصر الخلافة في بغداد ، محاولا



الدَّخُول لُقابلة عضد الدَولة . أكثر من مرة . لكن الحُراس في كُل مرة كانوا يدفعُونه بعيدا ، ويمنعونه من دُخُول القصر ..

وفي النهاية كتب الخراساني قصته مع العطار في رُقعة وقدمها لرئيس الحراس، متوسلا إليه أن يُقدمها للخليفة ..

قرأ الخليفة عضد الدولة قصة الخراساني مع العطار ، الذي





- أدخل ذلك الخراساني صاحب الشكوي . .

فسارع الحاجب بإدخال الخراساني ، فلما وقف أمام عضد الدّولة سأله قائلا:

- حين أو دعت العقد أمانة لدى العطار فحر الدين ، هل أخذت منه صكا يفيد أنك سلمته العقد؟!

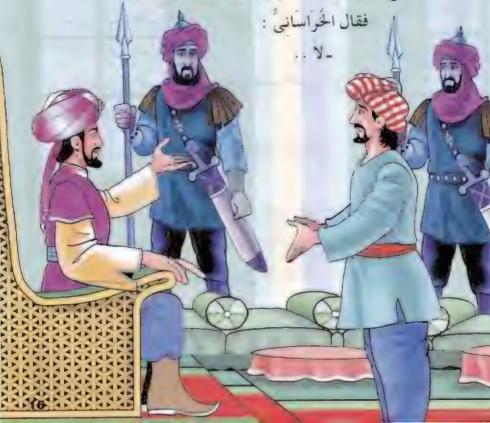

فقَالَ عَضْدُ الدُّولَة :

ـ هل يُوجدُ شُهُودٌ يشْهدُون أنْك سلمتهُ الْعقَد ؟!

فَقَالَ الْخُراسَانِيُّ :

ـ لا . . ولكنَّني أقسمُ إنَّني سلَّمَتُهُ الْعَقْد على سبيل الأمانة . .

فقَالَ عَضُدُ الدُّولَة :

ـ سأرى من الصادقُ منكما ومن الكاذب . .

فقَال الْخُراسَانيُّ :

- وفَق اللَّهُ الخليفة لإظهار الْحقّ . .

فقَالَ عَضُدُ الدُّولَة :

- اذهب غدا إلى حانوت العطار فخر الدين ، واجلس أمامه ..

فقَالَ الْخُراسَاني :

ـ سينهوني ويطردني ، كما طردني من قبل..

فقَالَ عَضُدُ الدُّولَة :

-إذا طردك ، فاحرص على أن تجلس فى الجهة الم قابلة خانوته ، وواظب على الجُلُوس هُناك ثلاثة أيام مُتتالية ، فإن أعاد إليك العقد ، فتعال وأخبرنى بما حدث . .

فقَالَ الْخُراسَانِيُّ :

- فإذا لم يُعطني الْعقد ؟!

#### فقال الخليفة :

- في اليوم الرَّابع سوَّف أمُرُ عليْك في موكبي ، وأَلْقِي عليْكَ السَّلاَمُ ، فإيَّاك أنْ تَنْهَصَ لئي ..

فقال الْخُراساني مُستنكراً:

كيُفَ لا أَنْهِضُ احترامًا لك ، وأنت خليفةُ المُسلمين ، وليس في الدُولة كُلُها منْ هُو أرْفعُ مكانًا منك ؟!



### فَقَالُ الْخُليفَةُ:

نفذ ما أقُولُ لك . إياك أن تنهض لى ، ولكن رُد على السلام ، وأجبنى عما أسألك عنه وأنت جالس في مكانك . . وبعد انصرافي عد إلى العطار واطلب منه عقدك مرة أخرى . . ثم تعال إلى هنا وأخبرني بما حدث . .





وفى اليوم التالى توجه الخراساني إلى حانوت العطار، وحاول أن يجلس أمامه كما أمره الخليفة فنهره العطار وطرده ، وحاول الاعتداء عليه بالصرب ...

فذهب الخراساني إلى الجهد المقابلة لحانوت العطار وجلس كما أمره الخليفة من الصباح إلى المساء بحيث يواه العطار طوال الوقت ..



ولكنَ العطار لم يرقَ قلْمهُ لهُ ، أو يُشفق عليه ، فيُعيد إليه عقْدَهُ ، حتَّى يَعُودَ إِلَى بَلَده . .

وقد واطب البخراساني على ذلك ثلاثة أيام متتالية..

وفى اليوم الرّابع ، سمع النّاس فى السُوق صياحًا وضوضاء وجلبة .. وسرّعان ما طهر العسكر والحرّاس ، وهُم يوسَعون الطّربق لمُرُور البخليفة عضد الدولة فى موكبه الفخم يُحيط به الوُزَرَاءُ وكبّارُ رجال الدَّوِلة ..

استمر موكب عضد الدولة في سيرة داخل السُوق ، والتُجارُ يخرُجُون من حوانيته احتراما له ، حتى وصل إلى حانوت العطّار ، فلمح الْخراساني جالسا في الجهة المُقابلة ، فتوجّه إليه مُرحبا به :

من أرى ؟! صديقى أبا خالد الخراساني ؟! كيف حالك يا أخى ؟!

فلم يتحرك الخراساني من مكانه ، ورد عليه قائلا :

- أحمدُ اللَّهُ على كُلُّ حال ..

م فقال عضد الدُّولة:

- أنا عاتب عليك يا أبا خالد . . كيف تأتى بلدنا بغداد ولا تفكر في زيارتي والنزول على ضيفا في قصري ، كما

## كَانُ يَحْدُثُ مِنْ قَبْلُ ؟!

فَقَالُ الْخُراسَانِيُّ :

منعنى من زِيارتك بعض المشاعل في بعداد .. عندما أنتهي منها سوف أمر عليك ..

فَقَالَ عَضُدُ الدُّولَة :

- أَنَا فِي انْتِظَارِكَ يَا أُخِي ، فَلاَ تَتَأَخُّرْ عَلَى مَ.

فَقَالُ الْخُراسَانِيُّ :

- إِنْ شَاءَ اللَّه ..



وابْتَعَدَ الْخَلِيفَةُ في مَوْكِبِه ، وكَانَ الْعَطَّارُ فَخُرُ الدِّينِ يُراقِبُ مَا يَحْدُثُ ، ويَسْتَمعُ إلى مَا دَارَ بَيْنَ الْخَليفَةِ عَضُدِ الدُّوْلَةِ والْخُراسَانِيُّ في رُعْبِ . .

فَلَمَّا رَأَى الْخَلِيفَةَ يَنْصَرِفُ اقْتَرَبَ مِنَ الْخُراسَانِيُّ وخَاطَبهُ في احْترام قَائلاً:

ـ من فضلك يا أخى ..

فَنَظُر إِلَيْهِ الْخُراسَانِيُّ مُتَعجَّبًا ، وَقَالَ :

- نعم أيُّها العطَّارُ . .

فقال العطار :

دَكُرْنِي مَرُةً أُخْرَى بِالْعِقْدِ الَّذِي أُوْدَعْتَهُ عِنْدِي ، فَإِنَّ ذَاكِرَتِي ضَعِيفَةٌ ، ومُنْذُ طَالَبْتَنِي بِهِ وأَنَا أُحَاوِلُ أَنْ أَتَذَكَّرَ أَيْنَ وَضَعْتُهُ ، لَكَنَّ ذَاكَرَتِي تَأْبَى إِلاَّ أَنْ تَخْذُلَنِي . .

وأَعَادَ العَطَّارُ الْعَقَّدَ الشَّمِينَ لِلْخُرَاسَانِيِّ ، فَذَهَبَ بِهِ فِي الْحَالِ إلى الْخَلِيفَةِ عَضُدِ الدَّوْلَةِ ، الَّذِي نَظَرَ إِلَيْهِ قَائِلاً :

ـ هَا قَدْ عَادَ إِلينكَ عِقْدُكَ الثَّمِينُ أَيُّهَا الْخُرَاسَانِيُّ . .

فَقَال الْخُراسَانيُّ في تَأدُّب:

- الْفَصْلُ لِلَّه الَّذِي أَلَهِ مَكَ هَذِهِ الخَيلَةَ الذَّكِيَّةَ ، وإِلاَّ ضَاعَ عِقْدِي وَلَمْ أَسْتَطِع اسْتَرْدَادَهُ مِنْ ذَلِكَ الْعَطَّارِ الَّذِي خَانَ الأَمَانَةَ . . . فَقَالَ عَضُدُ الدَّوْلَة :

- خُذْ عِقْدَكَ وَعُدْ إلى بَلَدُكَ سَالِمًا . . أَمَّا ذَلكَ الْعَطَّارُ ، الَّذى التُمنَ فَخَانَ ، فَسَوْف يَكُونُ لي مَعَهُ شَانٌ آخرُ . . وأَمَر الْخَليفَةُ



عَضُدُ الدَّوْلَة رَئِيسَ الْحُرَّاسِ أَنْ يَتَّجِهَ إِلَى سُوقَ بَغْدَادَ ، وأَنْ يَقَطَعَ يَدَ العَطَّارِ الْخَائِنِ لِلأَمَانَة ؛ لِيَكُونَ عِبْرَةً لِنْ تُسَوِّلُ لَهُ نَفْسُهُ خِيانَةَ الأَمَانَة مَرَّةً أُخْرَى . .

وهَكَذَا عَادَ الْعَقْدُ التَّمِينُ لِصَاحِبِهِ الْخُراسانِيِّ ، بِفَضْلِ حِيلَة وَذَكَاءِ الْخَلِيفَةِ عَضُدِ الدُّولَةِ ، وإصْرَارِهِ عَلَى إِقْرارِ الْحَقِّ والْعَدْلِ بَيْنَ النَّاسِ ...

( تُمَّتُ )

رقم الإيداع: ١١٥٦٢ / ٢٠٠٢

الترقيم الدولي: ٧- ٢٩٦ - ٢٦٦ - ٢٧٧